بسماوار منارعيم

# فوائد من سورة يوسف عليسًا

### «القسم الأول»

الحمدلله ربِّ العالمَين، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: فهذه فوائد ظهرت لي من خلال قراءة سورة يوسف كنت ألقيها شفويًّا في بعض المجالس، فرأيتُ أنَّ كتابتها ونشرها أنفع لي ولغيري.

فربَّ خطأ وقعتُ فيه فأستفيد تصويبًا، ولن أُحرم \_ إن شاء الله تعالى ـ من دعاء من صوَّب وقرأ وسمع.

وسأستمرّ في تقييد ما يفتح الله عليَّ إلى آخر السورة.

# ﴿ الْرَّ يَلْكَ ءَايَنتُ ٱلْكِئنَ ِ ٱلْمُبِينِ الْأَنْ ﴾.

فيه: أنَّ القرآن واضح لا غموض فيه.

وفيه: أنّ «الكتاب» من أسماء القرآن.

وفيه: الإشارة إلى علوّ ورفعة هذا القرآن.

# ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ قُرَّهُ مَّا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعَقِلُوكَ اللَّهُ ﴾.

﴿ إِنَّآ ﴾:

فيه: أنَّ من أساليب العرب إيراد خطاب الجمع للواحد، وهذا من باب عظمة المخاطب، والله تعالى أعظم العظماء.

«أَنزَلْنَهُ »:

فيه: دليل من أدلة كثيرة على أنَّ القرآن مُنزل.

« قُرُءَ انًا عَرَبِيًّا»:

فيه: عظيم حكمة الله تعالى في إرسال الرُّسل بلسان أقوامهم: ﴿ وَمَا أَرْسَلُنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، ﴾ [إبراهيم: ٤].

وفيه: عظيم رحمة الله تعالى ولطفه، حيث جعل القرآن مفهومًا واضحًا لا غامضًا.

## «لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ »:

فيه: أنَّ بلوغ الحجَّة بفهمها لا بمجرَّد سماعها، وفي المسألة تفصيل.

وفيه: أنّ فهم الحجَّة قد ينفع من خوطبوا وقد لا ينفع. وممّا يوضح ذلك آيات كثيرة، منها قوله تعال: ﴿ سَيَذَكُرُ مَن يَغْشَىٰ ﴿ اللَّاعِلَى: ١٠-١١].

وفيه: عظيم الأثر على من عقل المراد من الآيات. قال بعض السلف: كلما قرأت مثلًا في القرآن ولم أعقله بكيت على نفسي؛ لأنّ الله تعالى يقول: ﴿ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثُلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ أَوْمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا ٱلْعَلَيْمُونَ ﴾ [العنكبوت: ٤٣].

وفيه: مدح أهل العلم والعقل ببصيرة.

﴿ نَحَنُ نَقُشُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ هَنَا ٱلْقُرْءَانَ وَإِن

## كُنتَ مِن قَبْلِهِ عَلَمِنَ ٱلْغَيْفِلِينَ اللهُ اللهُ

« نَعُنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ»:

فيه: تضمين العلم في القصص.

وفيه: أنَّ القصص فيها الحسن والسيِّع.

وفيه: أنَّ قصص القرآن أحسن القصص (١).

(١) لشيخ الإسلام ابن تيمية كَنَّهُ كلامٌ نفيس بيَّن فيه خطأ من ظنَّ أنَّ قصة يوسف عَلِيَّةٍ هي أحسن القصص، وبيَّن عَلَمُهُ أنَّهَا داخلة في أحسن القصص الذي هو قصص القرآن، وأنَّ قصة يوسف عَلَيْهِ هي أحسن قصة في موضوعها، كما أنَّ قصة ذي القرنين أحسن

قصص الملوك، ثمَّ بيَّن أنَّ قصة موسى عَلِيَّةٍ أحسن من قصة يوسف عَلِيِّكِهِ؛ لأنَّ الله تعالى ذكرها كثيرًا، فهي أعظم قصص الأنبياء اللَّيْكِينِ ... إلى آخر كلامه الذي ملأه دُررًا ونفائس.

"بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَنَذَا ٱلْقُرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْـلِهِ. لَمِنَ ٱلْغَنفِلِينَ »:

فيه: أنَّ القرآن من عند الله، وهو قد تكلم به حقيقة.

وفيه: أنَّ أخبار المغيَّبات تؤخذ من الوحي.

وفيه: ضلال وكذب أولئك الزَّاعمين أنهم يعلمون المغيَّبات، من سحرة وكهنة وعرَّافين وقرَّاء الكفّ والفناجيل.

﴿ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَتَأْبَتِ إِنِّى رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَكُوْكُبًا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ رَأَيْنُهُمْ لِي سَنجِدِينَ ۖ ﴾.

ولعلّ أحد القرَّاء ينزله كاملًا في هذا الموقع. انظره في كتاب: «جواب أهل العلم والإيهان بتحقيق ما أخبر به رسول ربِّ الرحمن من أنّ ﴿ قُلُ هُو اَللّهُ أَكَدُ ﴾ تعدل ثلث القرآن». من (ص١٢) إلى (ص٢٥).

(يَكَأَبُتِ »:

فيه: أنّ الأنبياء ﷺ أبرُّ الناس بوالديهم، ومن البرّ التلطف في النداء.

«إِنِّي رَأَيْتُ»:

فيه: فطنة يوسف عَلِيِّهِ في اهتمامه بشأن تلك الرُّؤيا.

وفيه: أهمية الرُّؤَى وتأثيرها في حال الناس.

وفيه: صدق يوسف عَلِيَّهِ في قصِّه للرُّؤيا بلا تزيُّد.

وفيه: طلب المشورة وعرض ما قد يشكل على أهل العقل والعلم.

«أَحَدَعَشَرَ»:

فيه: أنّ العدد في الرُّؤيا مَّا يُعين على تفسيرها.

«كُوْكُبًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ»:

فيه: أنَّ تمييز النوع (كُوْكُبًا) والحجم (وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ) يُعين على تفسير الرُّؤيا.

### «سَنجِدِينَ»:

فيه: أنَّ شرع من قبلنا ليس شرعًا لنا، وفي المسألة تفصيل.

فيه: عناية الأنبياء ﷺ بأبنائهم أتمَّ عناية، ومن ذلك التلطف في مناداتهم.

وفيه: فراسة يعقوب عليه في عظيم شأن رؤيا يوسف.

وفيه: فطنة يعقوب عَلِيَهِ في نهي يوسف عن قصِّ رُوَياه على إخوته. جاء في الحديث: «إذا رأى أحدُكم الرُّويا يحبُّها فإنها هي من الله، فليحمد الله عليها وليُحدِّث بها، وإذا رأى غيرَ ذلك مَّا يكره فإنها هي من الشيطان، فليستعذ بالله من شرِّها ولا يَذكُرُها لأَحَد فإنها لاَحَد فإنها لاَحَد فإنها .

وفيه: إدراك يعقوب عَلِيَّة لحال أولاده وعِلْمِه التامّ بحسدهم ليوسف.

وفيه: حرص يعقوب على على عدم حدوث أيّ أمر يؤثّر على اجتماع أهل بيته.

وفيه: أنَّ الحسد يكون بين الأقارب كما يكون بين الأباعد.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٦٣٨) من حديث أبي سعيد ويشنه.

وفيه: أنَّ عداء الأقارب أشدّ وأنكى من عداء الأباعد..

وظلمُ ذَوي القُربي أشدُّ مضاضةً

على الحُرِّ من وَقْع الحُسام المُهنَّدِ

وفيه: أنَّ الحسد يكون في الأمور المعنوية كما يكون في الأمور الحسِّية.

وفيه: أنّ الحاسد يزيد كيدُه وحسدُه كلّم حصل للمحسود نعمة.

وفيه: أنّ الأنبياء ﷺ أعظم الناس نصحًا، ومثال ذلك في هذه الآية من وجوه:

أن يوسف قص الرُّؤيا على أبيه فتضمَّن نصح أبيه له
رحمة ومحاذير وبشائر:

أمَّا الرَّحة:

- تحبُّبه ورحمته ليوسف بقوله: يا بُنيّ.

- نهيه يوسف عن قصِّ رؤياه على إخوته.

### وأمَّا المحاذير:

- فتحذيره أنّ قصّها سوف يجلتُ كيدًا عليه.
- وتحذيره وتذكيره بعداوة الشيطان للإنسان.
- وتحذيره من الكيد الأصغر وهو كيد إخوته، ومن الكيد الأكبر وهو كيد الشيطان.

### وأما البشائر:

- فاجتباء الله تعالى له.
- وتعليمه من تأويل الأحاديث.
  - وإتمام نعمة الله تعالى عليه.
- وإتمام نعمة الله تعالى على آل يعقوب.

وجماع القول في هذا: أنّ من كمال النصيحة ترهيب المنصوح ممًّا يحصل له من النِّقَم إن وقع في المحذور، وترغيبه فيما

يحصل له من النِّعم إن هو تجنَّب المحذور، وهذا كلّه قد اجتمع في نصيحة يعقوب ليوسف ﷺ.

« لَا نَقُصُصُ رُءً يَاكَ عَلَىٰ إِخُوتِكَ »:

فيه: مباعدة كلّ سبب يزيد صاحب الشرِّ شرًّا.

«فَيَكِيدُواْ لَكَ »:

فيه: أنَّ إبهام أمر الضرر يزيد المنصوح عنايةً بشأن النصيحة ولزومها.

«گَیْدًا»:

فيه: أنَّ تأكيد الضرر يزيد تأكيد الناصح على نصيحته، ويزيد المنصوح حذرًا ممَّا حُذِّر منه.

﴿إِنَّ ٱلشَّيْطَ لَلْإِنسَ نِ عَدُوٌّ مُّبِيثٌ »:

فيه: أنَّ التحذير من العدوِّ الأصغر ( إِخُوتِكَ)

مها بلغ في كيده وشرّه ـ لا يُغفل ذلك ولا يهمل أمر العدوّ الأكبر (إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ لِلْإِنسَانِ عَدُوُّ مُبِينُ ).

وفيه: إرجاع الفروع ( كيد الإخوة ) إلى الأصول ( كيد اللاخوة ) إلى الأصول ( كيد الشيطان ) ليُعلم أصل الشيء فينسب له الشرّ إن كان شرَّا: ﴿إِنَّ ٱلشَّيَطَنَ لِلِإِنسَانِ عَدُوُّ مُّبِينُ ﴾، وينسب له الخير إن كان خيرًا: ﴿ هَنذَا مِن فَضَلِ رَبِّي لِيَبْلُونِيٓ ءَأَشَكُرُأَمَ أَكُفُرُ ﴾ [النمل: ٤٠].

«عَدُوَّ مُّبِيثُ»:

فيه: أنَّ معرفة أهل الشرَّ وصفاتهم يعين على معرفة من يمشي في ركابهم.

(كَمَا أَتَمَهَا عَلَى أَبُويْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَهِيمَ وَ إِسْحَقَ »: فيه: أنّ صلاح الآباء قد يُدرك صلاح الأبناء. وفيه: تذكير الشخص بصلاح آبائه إذا كان من باب ذِكر نعمه عليهم وسلوك مسلكهم، فهذا محمود وهو خلُق الأنبياء عليهم وأمَّا ذِكر الآباء من باب التفاخر والتكبُّر فهذا مذموم.

## ﴿إِنَّ رَبُّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾:

فيه: أنّ الله تعالى يُعطي من يشاء بفضله، ويمنع من يشاء بعدله، ولا يظلم ربُّك أحدًا.

# ﴿ لَقَدْكَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ؞ ءَايَنَتُ لِلسَّآبِلِينَ ﴿ ﴾.

فيه: شغف النفوس بسماع القصص عن الماضين.

وفيه: أنّ قصص القرآن ليس المراد منه التسلّي وقطع الأوقات بسماعه، بل العبرة من تلك القصص: الاعتبار والاتعاظ بها جاء فيها من الآيات والعبر. ﴿ وَكُلّا نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلرُّسُلِ مَا نُثَيِّتُ بِهِ عَنْ أَنْبَآءِ ٱلرُّسُلِ مَا نُثَيِّتُ بِهِ عَنْ أَنْبَآءَ وَجَآءَكَ فِي هَذِهِ ٱلْحَقُ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [هود:

#### .117.

«وَ إِخُوَتِهِۦٓ»:

فيه: أنَّ كثرة الذرية من أعمال الأنبياء عِلْيَكِيِّ.

وفيه: الرَّد على دعاة تحديد النسل.

« لِّلسَّاآبِلِينَ »:

فيه: أنّ جواب السؤال بحسب المصلحة للسَّائل.

وفيه: أنَّ إجابات الأسئلة المذكورة في القرآن متنوِّعة: تارة يأتي الجواب على قدر السُّؤال؛ مثل: ﴿ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلأَنفَالِِّ ... ﴾ [الأنفال: ١]، ﴿ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ ... ﴾ [البقرة: ٢١٧]، ﴿ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْمِسَادَةَ ... ﴾ [البقرة: ٢٢٠].

وتارةً يكون الجواب بالنهي عن السؤال: ﴿ لَا تَسْتَلُواْ عَنْ أَشَيْكُواْ عَنْ أَشَيْكُواْ عَنْ أَشَيْكُواْ عَنْ أَشَيْكُواْ عَنْ أَشَمْ لَكُمْ تَسُؤُكُمْ ﴾ [المائدة: ١٠١]. ومن فقه المسؤول

ذلك.

من أهل العلم أن يُراعي المصلحة الشرعية في جواب السائل. وفيه: أنّ السُّؤال من أعظم أسباب حصول العلم.

وفيه: بسط الجواب عن السؤال إذا كانت المصلحة تقتضي

## ﴿ إِذْ قَالُواْ لِيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰٓ أَبِينَا مِنَّا وَنَحَنُ عُصْبَةً إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ۗ ۗ ﴾.

فيه: أنَّ ضرر الحسد يتعدى غير المحسود: ﴿ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۞﴾.

وفيه: أنَّ كيد الحاسد وشرَّه يزيد إذا كان له قوة: ﴿ وَنَحُنُ عُصَّبَةً ﴾.

وفيه: أنَّ العقوق يكون بالفعل ـ بتعمُّد إيذاء يوسف، وفي ذلك أذيَّة ليعقوب عَلِيَّة ـ ويكون بالقول: ﴿ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ

## مُّبِينٍ ﴾.

﴿ اَقْنُلُوا يُوسُفَ أَوِ اَطْرَحُوهُ أَرْضَا يَغْلُ لَكُمْ وَجَهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ۔ قَوْمًا صَلِحِينَ ۞﴾.

فيه: أنّ عداوة الحاسد لا تنتهي إلّا بموت المحسود أو غيابه، إلّا أن يمُنّ اللهُ تعالى على الحاسد بالتوبة: الإقلاع عن حسده.

وفيه: تلبيس الشيطان على الحاسد بتزيين سوء عمله لتبرير جريمته ﴿ يَغُلُ لَكُمْ وَجَهُ أَبِيكُمُ وَتَكُونُواْ مِنْ بَعْدِهِ عَوْمًا صَلِحِينَ ﴾.

وفيه: تحريم الإقدام على المعصية بقصد التوصُّل إلى طاعة، وفي ذلك تفصيل.

وفيه: أنَّ إيراد النتائج: ﴿ يَغْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُواْ مِنْ

بَعْدِهِ عَوْمًا صَالِحِينَ ﴾ يقوي قبول المقدمات: ﴿ ٱقَنْلُواْ يُوسُفَ أُو الْمَدِهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ مَنْ أَعظم تلبيس إبليس.

﴿ قَالَ قَآبِكُ مِنْهُمْ لَا نَقْنُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيْسَتِ ٱلْجُتِ بَلْنَقِطُهُ بَعْضُ ٱلسَّيَّارَةِ إِن كُنْتُمْ فَعِلِينَ ۞ ﴾.

فيه: عدم تسمية القائل لأنّ المراد القول، ولذا ذمّ بعض أهل العلم فضول القول والبحث في أمور لا طائل تحتها ولا فائدة وراءها، كبحث بعضهم عن أسهاء الناس في مثل قوله تعالى: ﴿ وَجَآءَ مِنْ أَقْصا ٱلْمَدِينَةِ رَجُلُّ يَسْعَىٰ ﴾ الناس في مثل قوله تعالى: ﴿ وَجَآءَ مِنْ أَقْصا ٱلْمَدِينَةِ رَجُلُّ يَسْعَىٰ ﴾ [يس: ٢٠]، ﴿ فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَـنِلَانِ ﴾ [القصص: ١٥]، ﴿ وَكَانَ فِي ٱلْمَدِينَةِ سِتْعَةُ رَهْطٍ ﴾ [النمل: ٤٨]. وذمُّ العلهاء للبحث في هذا العمل من أدلته تشدد بني إسرائيل في طلب أوصاف البقرة.

وفيه: أنّ من تزيين الشيطان لسوء العمل الانتقال

بأصحابه من سوء أكبر إلى سوء أصغر خشية أن يترك العمل بالكلّية.

فيه: أصل لارتكاب أخفّ الضررين؛ فالضرر الأثقل ( القتل) والضرر الأخف ( الإلقاء في الجبّ ).

فيه: أنّ إيراد النتائج ( شناعة القتل، ﴿ يَلْنَقِطُهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ ﴾) يقوِّي قبول المقدِّمات (﴿ لَا نَقَنْلُواْ يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيْنَبَتِ ٱلْجُبِّ ﴾). وتقدّمت الإشارة إلى ذلك آنفًا.

«يَلْنَقِطْهُ بَعْضُ ٱلسَّيَّارَةِ »:

فيه: أنّ من أسباب إبعاد التهمة أن تذكر قرائن تزيد إخفاء تعمّد الجريمة؛ فسقوط غلام في جبِّ لا يتبادر إلى الذهن أنه بفعل فاعل.

وفيه: أنَّ من شدِّة الظلم المسارعة بإخفاء معالم الجريمة،

فلو ألقي في جبّ ليس على طريق السَّيَّارة فربها يتأخّر التقاطه فيموت فيوجد ولو بعد حين، أو ينكشف الأمر باستغاثته إن كان حيًّا، لكن إذا كان الجبّ على طريق السَّيارة فسيُلتقَط في أسرع وقت ويذهب مع من التقطه ويُطوَى الأمر ولا يروى.

### ﴿إِن كُنْتُمُ فَعِلِينَ »:

فيه: أنَّ من أسباب دفع الفاعل إلى الجريمة ظلمه، وتخفيف ظلمه مخاطبته بتوقع الفعل لا بتحققه.

# ﴿ قَالُواْ يَتَأَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَثَنَا عَلَىٰ يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ. لَنَصِحُونَ اللَّهُ لَلَهُ لَلَكِ لَا تَأْمَثَنَا عَلَىٰ يُوسُفَ وَإِنَّا لَلَهُ لَلَنَصِحُونَ

### « قَالُواْ يَتَأَبَانَا »:

فيه: أنَّ مجيء العصبة مرَّة واحدة يحقِّق مصلحتين:

١- القوة والتماسك في تنفيذ الأمر فيما بينهم.

٢ رضوخ أو ضعف المقاومة \_ في ظنّهم \_ من الطرف الآخر.

### «لَاتَأَمُئنَّا»:

فيه: عظيم مكرهم، وبيان ذلك: أنّ عدم وصف الرَّجل بالأمانة دليل على تُهمته، ولذا أحرجوا أباهم بأنه يتّهمهم بعدم الأمانة.

### «عَلَىٰ يُوسُفَ»:

فيه: أنّ يوسف عَلِيَهِ تعرَّض لأشدّ أنواع الحسد، إذ لو كان الحسد من واحد من إخوته أو اثنين لكان أهون من حسد ثلاثة، فكيف إذا حسده جميعهم وهم عشرة ولم يبق إلّا شقيقه؟

### « وَإِنَّا لَهُۥ لَنكَصِحُونَ »:

فيه: أنَّ النصح من أنفع الأشياء للصغار، ولذلك ذكروه

لأبيهم حتى يثق بهم فيرسله معهم.

وفيه: أنّ الناصح أمين، ولذا لمّا ذكروا عدم ثقة أبيهم بأمانتهم أعقبوا ذلك بأنهم سيكونون ناصحين ليوسف.

# ﴿ أَرْسِلْهُ مَعَنَا عَدَا يَرْتَعُ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اللَّهُ ﴾.

« أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا »:

فيه: عناية يعقوب بيوسف وحرصه عليه \_ وليس في هذا ظلم للآخرين \_ لعلمه بسوء قصد إخوته، ولذا علموا أنهم لن يتمكنوا من أخذه إلّا بإذن والدهم فطلبوا من أبيهم إرساله معهم.

«يَرْتَعُ وَيَلْعَبُ»:

فيه: الترويح عن النفوس.

« وَإِنَّا لَهُ و لَحَفظُونَ »:

فيه: أنّ من شدّة المكر التظاهر والحرص على نقيض قصدهم، بل والحرص على ذكر ما يريده الطرف الآخر لإزالة خوف الطرف الآخر بل وإدخال الأمن إلى قلبه؛ ولذا أجمعوا القول لأبيهم بتحقيق المصلحة القولية ليوسف: « وَإِنَّا لَهُ, لَنَصِحُونَ »، وبتحقيق المصلحة الفعلية له أيضًا: « وَإِنَّا لَهُ, لَحَنفِظُونَ ».

وفيه: عدم الثقة بكل من أظهر الصلاح وبخاصة إذا احتفت به القرائن المريبة.

# ﴿ قَالَ إِنِّى لَيَحْزُنُنِي آَن تَذْهَبُواْ بِهِ وَأَخَاثُ أَن يَأْكُلُهُ ٱلذِّفْبُ وَأَسْتُمْ عَنْهُ غَنِفُونَ ﴿ اللَّهِ مَنْهُ عَنْهُ غَنِفُونَ ﴿ اللَّهِ مَنْهُ عَنْهُ غَنِفُونَ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَنْهُ عَنْهُ عَنْفُونَ اللَّهُ ﴾.

«لَيَحُزُنُنِيّ »:

فيه: أنَّ ذِكر توقّع المحذور «لَيَحْزُنُنِيّ» يزيد المؤتمن حرصًا

### على الأمانة.

### «وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَنْفِلُونَ»:

فيه: عظيم أدب يعقوب والتهاس العذر مُقدّمًا.

وفيه: أنّ اتِّخاذ الأسباب لا يقدح في الإيهان، ولذا أرشد يعقوب أولاده إلى اتخاذ الأسباب لحفظ يوسف.

وفيه: أنّ من تمام مسؤولية الآباء عن الأبناء مراعاة أحوالهم بحسب أعمارهم وغيرها؛ فلصغر سنّ يوسف بيَّن لهم يعقوب سبب خوفه عليه.

وفيه: عناية يعقوب بمسؤولية أولاده رغم كثرتهم، وهذا من عظيم عناية الأنبياء المنتقلة بأمر بيوتهم.

وفيه: الرَّد على من زعم أنَّ كثرة الأولاد تتنافى مع القيام بالمسؤولية.

وفيه: أنّ من كمال تربية الأولاد الجمع بين إصلاح قلوبهم

والترويح عن أبدانهم، وهذا مسلك الأنبياء ﴿ يَعْقُوبُ فَيَعْقُوبُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّا اللّلْمُلْمُ اللَّهُ اللّّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وفيه: تحذير الأب لأولاده ممّا يخشى ضرره عند ترويحهم عن الذئب، فعلى عن أنفسهم؛ فيعقوب عَلِيَّ حذّر أولاده من الذئب، فعلى الوالدأن يُحذِّر أولاده ممّا قد يضرُّهم عند بُعدهم عنه.

# ﴿ قَالُوا لَهِنَ أَكَلَهُ ٱلدِّقْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةً إِنَّاۤ إِذَا لَخَسِرُونَ ﴿ عَصْبَةً إِنَّا إِذَا لَخَسِرُونَ ﴿ ﴾.

فيه: أنّ إعطاء الضهانات للمؤتمن يزيده طمأنينة على حفظ أمانته من جهة المؤتمن لو كان المؤتمن صادقًا، وأبناء يعقوب على هنا \_ لعظيم كيدهم وقوة عزمهم على تنفيذ جريمتهم أعطوا أباهم ضهانات كثيرة مؤكدة منها:

أُولًا: أنَّ كلمة الجميع كانت واحدة « قَالُواْ لَهِنَّ أَكَلَهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ فِي الآخرين.

ثانيًا: خصُّوا الذئب بالذِّكر لأنَّ أباهم يعقوب ذكره دون غيره.

ثالثًا: ذكَّروا أباهم بأنهم جماعة «عصبة» فلو غفل واحد لم يغفل الباقون، ولو غفل كثيرٌ منهم فسيبقى آخرون متيقِّظون.

رابعًا: شهادتهم على أنفسهم بالخسارة، ومن المعلوم أنّ المؤتمَن إذا انتقص نفسه في حال ضياع الأمانة فإن ذلك مما يزيد المؤتمِن ثقةً فيه؛ لأنّ المرء لا يرضى لنفسه بالدون لو كان واحدًا، فكيف إذا كانوا جماعة؟ «وَنَحَنُ عُصَبَةً ».

وفيه: أنَّ الاجتماع من أسباب القوة.

﴿ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُواْ أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيْبَتِ ٱلْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا

## إِلَيْهِ لَتُنْتِئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَنذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١٠٠٠ ١

فيه: أنّ واو الجماعة في « ذَهَبُواْ » « وَأَجْمَعُواْ » « يَجْعَلُوهُ » تدُلّ على أنّ الرَّاضي كالفاعل، إذ من المعلوم أنّ الذي باشر جعله في غيابة الجبّ بعضهم دون كلّهم، وممّا يؤكد أنّ الجميع سواء هو بقية الضمائر في «لَتُنَيِّئَنَهُم » « بِأَمْرِهِمْ » « وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ ».

«وَأَوْحَيْنَا ٓ إِلَيْهِ»:

فيه: أنَّ الإخبار بالمصاب قبل حدوثه يعين على الثبات والتحمُّل والصبر.

وقد يقال: فيه: الرَّدِّ على من قال: إنَّ النبوَّة لا تكون إلَّا بعد الأربعين من العُمر.

## ﴿ وَجَآءُوٓ أَبَاهُمْ عِشَآهُ يَبُكُونَ اللهُ ﴾.

« وَجَآءُو ٓ »:

فيه: تأكيدٌ لما سبق من اتفاق كلمتهم ومكرهم وكيدهم بجعل التهمة ضعيفة في حق أحد دون الآخر.

(عِشَاءً )):

فيه: أنَّ الليل ليس وقتًا للترويح، بل هو سكن ولباس، ولذا كان ذهابهم للرَّتع واللعب نهارًا.

(يَبُكُونَ):

فيه: أنّ التأثر الفعلي \_ ولو تصنّعًا \_ من المتكلّم أبلغ في التأثير على السَّامع.

﴿ قَالُواْ يَكَأَبَانَآ إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكُلُهُ الدِّقْبُ وَمَآ أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوَ كُنَّا مَندِقِينَ اللَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللللللِّلَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ الللللِلْمُلِمُ الللللِّلْمُلِمُ الللللِّلْمُلِمُ اللللِّلْمُلِمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ الللللِّهُ اللَّالِمُ اللللْمُلِمُ الللللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ الللللِ

فيه: التهاس أقوى القرائن الفعلية لإبعاد التهمة، ولذا

نصُّوا على ذِكر الذئب دون غيره؛ لأنّ أباهم حذَّرهم ذلك، ومن مرادفات تلك القرينة قولهم: «ذَهَبُنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكَّنَا يُوسُفَ».

### «عِندُ مَتَعِنَا»:

فيه: اتِّخاذ الأسباب عند الخروج من البلد، والرَّد على من زعم أنّ اتخاذ الأسباب في السَّفر أو غيره ينافي التوكّل.

« وَمَآ أَنتَ بِمُؤْمِنِ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَدِقِينَ »:

فيه: أنَّ من معاني الإيمان التصديق واليقين.

وفيه: التهاس أقوى القرائن القولية لإبعاد التهمة؛ فقد أقرُّوا بأنَّ أباهم لن يصدِّقهم، وهذا مع سابقه \_ من القرائن الفعلية \_ يدلِّ على قوة ذكائهم وضعف زكائهم \_. في أثناء خداعهم لأبيهم \_.

## ﴿ وَجَآئُو عَلَىٰ قَبِيصِهِۦ بِدَمِرِ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتَ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا ۗ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ۞ ﴾

« وَجَآءُو عَلَىٰ قَمِيصِهِ ۽ بِدَمِ كَذِبِ »:

فيه: أنّ الظالم المخادع يتظاهر بالصدق، وقد يفضح نفسه بمخادعته؛ ذلك أنّ إخوة يوسف أحضروا قميصه ملطخًا بالدم دون أثر التمزّق!

(قَالَ بَلِ سَوَّلَتُ لَكُمُ أَنفُسُكُمُ أَمْرًا »:

فیه: ذکاء یعقوب ﷺ وفراسته وإشعاره لهم بأنَّ عملهم مقصود.

«فَصَبَرُّ جَمِيلٌ»:

فيه: عظيم أخلاق الأنبياء ﷺ، وأنّ صبرهم أكمل الصبر باطنًا وظاهرًا.

«وَٱللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ»:

فيه: عظيم إيهان الأنبياء ﷺ وتفويض أمورهم إلى الله ﷺ وأنّ أحوج ما يكون إليه العبد عون الله تعالى.

«عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ»:

فيه: عظيم ورع الأنبياء ﷺ؛ ذلك أنّ يعقوب ﷺ وكل سرائرهم إلى الله تعالى مع علمه بسوء صنيعهم من خلال قرائن أحوالهم.